## الثمن الأول من الحزب السائس و الخمسون

مرالله التخمز الرجيم يَسَبِّحُ بِلِهِ مَا فِي إِلسَّ مَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ إِلْمُلِكِ إِلْقُدُّوسِ الْغَيرِيزِ إَنْحَكِيمٌ ۞ هُوَأَلْدِك بَعَنَ فِي إِلْامِيتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُة ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَغِ ضَلَلِمُّبِينِ ۞ وَءَ اخْرِينَ مِنْهُ مُلَتَا يَلْعَقُواْ بِهِ مِّوَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَنْحَكِبُمُ ۞ ذَ الِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ٥ مَنَ لُ الذِينَ مُحِلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَرَ يَحْلِوُهَا كَتَنَلِ الْجِارِ يَحْلِلُ السَّفَارَا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّ بُواْ بِنَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَ دِ مِ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قُلْ يَنَانَّتُهَا أَلذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمُتُمُ ۗ أَتَكُولُو أَوَلِيَّا وُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ وَ أَبَدَا عِمَا قَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ إِالظَّالِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ أَلْمُوْتَ ٱلذِے تَفِيُّ وَنَ مِنَّهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمْ شُمَّ تُكَرَّثُونَ إِلَىٰ عَالِمِ النُّنَبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ عِمَا كُنتُمْ تَعُمُلُونٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِمِن بَّوْمِ أَجُمُعُة فَاسْعَوِا إِلَىٰ ذِكْرِ إِللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُوْخَيُرٌ لَّكُونِ إِن كُنتُمْ نَعُلَمُونٌ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِـرُواْفِي اللارْضِوَابُّتَغُواْمِن فَضِّلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفَلِّكُونَ ۞ وَإِذَا رَأْوَا يَجَارَةً اَوْلَهُوا إِنفَضُّوٓ اْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآعِكًا قُلِّ مَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرُ مِّنَ أَللَّهُ وِ وَمِنَ أَلِتِّجَارَةٌ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْزَا زِقِينَ ٥

مرالله الرّحمز الرّحيم إِذَاجَاءَ كَ أَلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أَلَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَّ ۞ اَتَّخَذُوٓاْ أَيْمُانَهُ مُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَهَ مُوَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفُقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيُّتَهُمُ تُعِجُّبُكَ أَجْسَامُهُمٌّ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ مُ خُشُبُ مُّسَنَّدَةٌ يُحَسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمِّ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمَّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ٥ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسُتَغُفِرُلَكُمْ رَسُوكُ أَللَّهِ لُوَوْاْ رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكِيرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وَ أَسَّتَغُفَرُتَ لَا مُرْوَ أَمَّ لَا تَسَتَغُفِرُ لَمُ لَنَ يَّغُ فِرَ أَلَّهُ لَمُ مُوَّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَ دِ الْقُوْمَ ٱلْفَاسِفِينَ ۞ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِيهِ خَـزَاْ بِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلَاعَنُّ مِنْهَا أَلَاذَلَّ وَلِلهِ إِلْعِلَّةَ وَلِرَسُولِهِ عَلَّا اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْوُمِنِينَ وَلَكِنَ أَلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ٥

يَنَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُوٓ أَمُوَالُكُمُ وَأَمُوَالُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ عَن ذِكِرِ إِللَّهِ وَمَنْ يَنْعَكُ ذَالِكَ فَأَوْلَلِّكَ هُمُ أَنْخَلِيرُونَ ۞ وَأَنْفِ قُواْ مِزْمَّلَ رَزَّقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَا تِي أَحَلَكُمُ الْمُؤْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرُتَنِّ إِلَى آجَكِ قَرِيبِ فَأَصَّـدُّ فَي وَأَكُن مِّنَ أَلصَّالِحِينُّ ۞ وَلَنْ يُوَخِّرَ أَللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءً اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرًا بَعَا تَعَلَمُونً ٥ مرأنته ألتخمز الرجيم يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلْسَ مَا وَاللَّهِ وَمَا فِي أَلَا رُضٌّ لَهُ الْمُاكُ وَلَهُ الْحَــمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهُءٍ قَدِيثُر ۞ هُوَ الذِ عَظَفَكُمُ فَمِنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنٌ ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبٌ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمُ وَإِلْيُهِ الْمُصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَالِيْ أَلْسَكَمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا نُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ إِلصُّدُورٌ ۞ أَلَمْ يَاتِكُونَبَوُّ اللَّهِ بِنَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَّانِيهِ مَ رُسُلُهُ مُ بِالْبَيِّينَتِ فَقَالُوٓاْ أَبِّنَكُرُيَّهَ دُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسَّنَغَنَى أَللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥

زَعَكُمُ أَلِدُ مِنَ كَفَرُوٓا أَن لَّنُ يُّبُعَنُواْ قُلْ بَلِي وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَتَبَوُّنَّ عِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الذِّحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۞ يَوْمَ تَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجُمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِّ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا تُكَفِيِّرَعَنُهُ سَيِّئَاتِهِ ۗ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجَيْهِ مِن تَحَيْهَا أَلَانُهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَالذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِـ َايَاتِنَا أَوْلَإِلَكَ أَصَّحَبُ البَّارِخَالِدِينَ فِهَا وَبِيسَ الْمُصِيرُ۞ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُرُ ١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا أَلْبَلَكُ ۚ الْمُهِينُ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّل لِلْهُومِنُونَ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَازُوَلِجِكُمْ وَأَوْلَادِكُرُ عَدُوَّا لَيَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ إِنَّمَا أَمُوا لُكُرْ وَأَوْلَـٰ لُكُرْ فِنْنَـٰ ثُوُّ وَاللَّهُ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمَّ وَمَنَّ يُّونَ شُحَّ نَفُسِـهِ مَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُفتُرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُرُ وَيَغُفِرُ لَكُرٌ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُمْ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْغَيْرِيزُ الْحَكِيمُ ۞ يَــُانِيُهُمَا أَلْنَيْحَةُ

مرألتك الترجمز الترجيم يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِيَّ وُإِذَا طَلَّقَتُهُ ۚ أَلْنِسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِكَتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٵٚڵڡؚڐۜۊۜٛۜ ۅٙاتَّـَقُوا ٵٚۺۜۄؘڗؠۜڰؙۅۛ۫ڵٳػٛۼ۫ڔۣڿؙۅۿڹۜٙڡؚڹؙؠؙۅؗڹ؈ڹۜۅؘڵٳؽۼؙۯؚڿڹؘ إِلَّا أَنْ يَانِينَ بِفَجِينَ نَهِ مُّبَيِّنَةً ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أُلْلَهِ فَقَد ظَّلَرَ نَفْسَهُ وْ لَا نَدُرِهِ لَعَلَّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهُنَّ عَرْهُونِ أَوْفَارِفُوهُنّ بِمَعْرُونِ ۗ وَأَنْنُهِ دُواْ ذَوَحُ عَدُلِ مِنكُرُ ۗ وَأَقِيمُواْ ۚ الشَّهَا ۚ لَهُ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّاخِرُ ۗ وَمَنْ يَتَّفِي إِللَّهَ يَجُعَلَ لَّهُ وَ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحُنْسِبُ وَمَنُ يَنُوَكُّلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بَـٰ لِغُ أَمْرَهُ وَقَدُّ جَعَلَ أَلَّهُ لِكُلِّ شَكَّءٍ قَدْرًا ١٣ وَالْحَ يَبِسْنَ مِنَ أَلْجَيضٍ مِن نِسَّا إِكُورَة إِنِ إِرْتَبَنُّمُ ۚ فَعِدَّتُهُنَّ نَـٰكَٰذَةُ أَشُّهُمٍ وَالَّهَ لَرُيَعِضَنَّ وَأَوْلَٰتُ اٰلَاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَّ يَضَعُنَ حَمُلُهُنَّ وَمَنْ يَنَّنِي إِللَّهَ يَجُعَلَلَّهُ ومِنَ اَمْرِهِ مِيْسُرًا ۞ ذَا لِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وَإِلْيُكُو وَمَن يَّتَّقِ إِللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَيُعْظِمُ لهُوٓ أَجُرًا ۞ اسَكِنوُهُنَّ مِنَ حَيْثُ سَكَننُم مِّنُ وَّجُدِكُمُ وَلَا نُضَاّرَوُهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَبُهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمُّلِ فَأَنفِ قُواْ عَلَبُهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنَ اَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّهِرُواْ بَبْنَكُمْ مِمَعُرُوفٌ وَإِن تَعَاسَرُثُمُ

وَإِن تَعَاسَرُثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرِي ۞ لِينفِقُ ذُو سَعَةِ مِنسَعَتِهِ " وَمَن قُدُرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلَيْنِفِقُ مِمَّاءَ إِنْيَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَانِهَا السَيَجَعَلُ اللَّهُ بُعَدَعُسُرِ يُسُرَّا ۞ وَكَأْيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتَعَنَامُ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِ فَخَاسَبُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنَهَاعَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا ۞ اَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّغُواْ أَلَّهُ يَا فُلِهِ إِلَّا لَبُكِّ الذِينَءَ امَنُواْ قَدَ اَنزَلَ أَلَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكَّا ٥ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُرُوْ ءَايُتِ اِللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِبُخْتِجَ أَلذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنَ الظُّلَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنَ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُّدُخِلَهُ جَنَّنِ تَجْرِ مِن تَحْنِهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا فَدَ ٱحۡسَنَ أَلَّهُ وُرِزَقًا ۞ إِللَّهُ النه خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَبْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوّا أَنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ أَلَّهَ قَدَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ ۖ اللَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۗ وُلِمَ تُحَيِّرُهُ

إلله الرّحين يَكَأَيُّهَا أَلنَّهِ } وَلَوْ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ أَلَّهُ لَكَ نَبُثَغِ مَرْضَاتَ أَزُولِجِكٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ قَدُ فَرَضَ أَللَّهُ لَكُورٍ نَجِلَّةَ أَيْمَانِكُورٌ وَاللَّهُ مَوْ لِلْكُرْرُ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَإِذَ اَسَرَّ أَلنَّبِيٓ ءُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُّ وَلِجِهِ ٢ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّائُتُ بِهِ وَأَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَغَرَضَ عَنْ بَعُضٍّ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَ قَالَتُ مَنَ أَنْبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَ فِي أَلْعَلِيمُ اَكْتِيكُرْ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمُا ۚ وَإِن تَظُّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَمَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَإِكَ عَلَيْكُ الْمُومِنِينَ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيْزٌ۞ عَسِيٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّ لَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسُامِمَتٍ مُّومِنَتٍ قَانِتَتِ تَابِبَتِ عَلِدَتِ سَلِمِحَتِ ثَيِبَلْتٍ وَأَبُكَارًا ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰلِّكُةٌ غِلَظٌ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ أَلَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۗ يَنَأَيُّهَا أَلِذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعَنْتَذِرُواْ الْيُوْمَ إِنَّمَا تُجْزَرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونً ۞ يتأيمًا ألذينَ ءَامَنُوا

يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى أَلْلَّهِ تَوْبَدَّ نَصُوحًا عَسِيْ رَبُّكُمْ وَ أَنْ يُكَفِّرَعَنكُرُ سَيِّئَاتِكُرُ وَيُدُخِلَكُرُ جَنَّتٍ تَجُرِے مِن تَحُتِهَا ٱلْاَنْهَارُيَوْمَ لَا يُخْزِحِ إِللَّهُ ۖ النَّهِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و نُورُهُمْ يَسُعِيٰ بَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغَيْمُ لَنَا ثُورَنَا وَاغُفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيُّرُ۞ يَآأَيُّهَا أَلْتَبِيَّءُ كُلِهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَا أُولِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ ضَكَرَبَ أَلِنَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَنَرُواْ الْمُرَأَتَ نُوْجِ وَامْرَأَتَ لُوطْ ِكَانَتَا تَحَتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرُ يُغَنِيكَا عَنُهُ مَا مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ آدْخُلَا أَلنَّارَ مَعَ أَلدَّا خِلِينَّ ۞ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي إِلْجُنَّةِ وَلَجِّنِهِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجَيْدِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلْظَّالِمِينَّ ۞ وَمَرْبِكُمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ أَلْتِ-أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَلِهِ وَكَانَتُ مِنَ أَلْقَانِتِينٌ ۞